حكايات الشعوب

وحكايات اخسرى

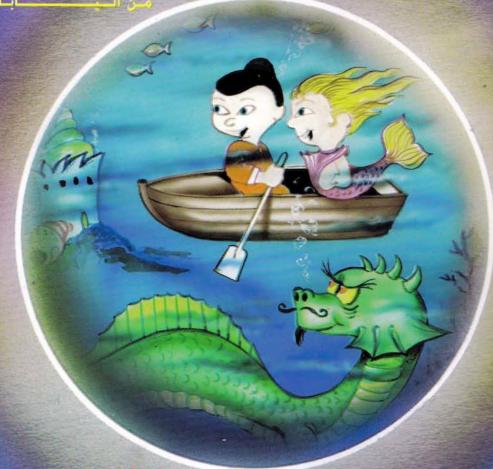

Amly http://arabicivilization2.blogspot.com

سفي

عـبـد التـواب يوسف رسـوم : شريف زهيـر



حكاياتالشعوب

# 

و حكايات خرس من اليابان





#### مقدمة

عِنْدُمَا كُنتُ طِفْلاً كَانَتِ اليَابَانُ تَعْنِى عِندِى لُعبةً بَسِيطَةً ، لا يَتجَاوَزُ ثَمنُها الملِّيمَ . . وَقَدِ اخْتَفَتِ اللَّعبةُ وَاخْتَفَى المِلِّيمُ .

وكنْتُ وَأَنَا أَدْرُسُ فِي كِتَابِ العُلُومِ أَقرأُ أَنَّ الذَّرَةَ لا تَنشَطِرُ وَلا تَتَجزَّأً. لكنَّهَا فِي العَامِ نَفْسِهِ انْشَطَرت لِكَي تَذْبِحَ مَدِينَتَينِ كَامِلَتينِ هُمَا : «هيروشيما » ، و «نجازاكي » و تَقْ تُل مِائة أَلف ، ذَرَفَت عَينَايَ الدُّمُوعَ مِنْ أَجْلِهِمْ . . لا شَكَّ أَنَّ أَحَدَهُم قَدْ صَنَعَ لِي وَاحِدةً مِنْ لُعَبِ طُفُولتِي .

وَرَغَمَ الهَزِيمَةِ السَّاحِقَةِ وَقَـفَتِ اليَابَانُ مِنْ جَدِيدِ عَلَى قَدَمَيهَا ، وَقَدَّمَتْ لِعَـالِمَنَا أَجْهِزَةَ العَصْرِ الحَدِيثِ : التليفزيـونَ ، والكُمبيوتر ، والسَّيارةَ . . وَمَا إِلَى ذَلِكَ . . لَكِنَّهَـا لَمْ تَتَخَلَّ عَنْ أَدَبِهَا الشَّعْبَىِّ العَرِيقِ ، وَقَدَّمَتُهُ إِلَى العَالَمِ فَخُورةً مُعْتَزَّةً بِهِ .

وَأَطْفَالُ اليابانِ يُحِبُّـونَ مِصْرَ ، وَحَضَارَةَ مِصْرَ ، وَيَتُــوقُونَ إِلَى زِيَارِتِها ، وَنَحْنُ نُرَحِّبُ بِهِمْ إِخْوةً وأَصْدِقَاءَ .

وَيَقُومُ بِنَاءُ دَارِ الأُوبِرا فِي قَلْبِ نِيلِ القَاهِرَةِ صَرْحًا شَامِخًا يَرْمُزُ إِلَى الصَّدَاقةِ المِصْرِيَّةِ اليابانيةِ . وَتَوْثيقًا لَعُرَى الصَّدَاقَةِ بَيْنَ البَلدينِ يَطِيبُ لَنَا أَنْ نُقَدِّمَ المِصْرِيَّةِ اليابانيةِ . وَتَوْثيقًا التُّرَاثيَّةَ مِنْ أَرضِ الشَّمْسِ المُشْرِقَةِ .

## يوراشيما

منذُ سنينَ طويلة عاشَ ولدٌ صغيرٌ بجانب البحرِ ، حيثُ تتكسَّرُ الأمواجُ الخضراءُ على الشطِّ ، ليتناثرَ رذاذٌ ضَبَابى ، مكوِّنًا سحابةً رقيقةً . . هذا الولدُ « يوراشيما » كانَ يحبُّ الماءَ، كأنَّهُ شقيقٌ لَهُ . . وكثيراً مَا كانَ يخرجُ في قاربهِ منذُ الفجرِ الأرجوانيِّ إِلَى لحظة غيابِ الشَّمسِ ، ليصطادَ الأَسْماكَ ، وذاتَ يَومٍ عَلَقَ شيءٌ مَا بالشَّصِّ ، وجذبَهُ إليهِ ، لكنهُ لم يَجِدْ سَمكةً ، بَلْ لمحَ سلكَ فاةً عجوزاً . . نَظَرَ إليها في لُطْف ، وقال :

- لا أَظُنّنِي قَادِرًا عَلَى أَنْ أَحْتَفِظَ بِكِ يا صَدِيقتِي العَجُوزَ ؛ إِذْ إِنَّكِ لا تَصْلُحينَ طَعَامًا لِعَشَائِي. . لِذَلكَ سَأُطْلِقُ سَرَاحَكِ .

أَعَادَ « يوراشيما » السُّلَحْفَاةَ إِلَى المَاءِ ، مِنْ أَجلِ أَنْ تَحْتَفِظَ بِحَيَـاتِهَا أَلْفَ عَامٍ كَمَا يَعْتَقِدُ اليَابَانيونَ . . وَمَا إِنْ سَقَطَتْ بَيْنَ الأَموَاجِ حتَّى





وَفَى قَلْبِ المَيَاهِ خَرَجَتْ فَتَاةٌ غَايَةٌ فِي الجَمَالِ ، خَطَتْ نحوَ القَارِبِ و «يوراشيما»، وَقَالَتْ لَهُ:

- إِنَّنِى ابْنَةُ مَلِكِ البَحْرِ . . كُنْتُ مُتَنكِّرَةً في هَيئةِ السُّلَحْفَاةِ التي اصْطَدْتَهَا . . وَقَدْ بَعَثَ بِي أَبِي ابْنَةُ مَلِكِ البَحْرِ . . كُنْتُ مُتَنكِّرَةً في هَيئةِ السُّلَحْفَاةِ التي اصْطَدْتَهَا . . وَقَدْ بَعَثَ بِي أَبِي لَكَى أَخْ تَبِركَ ، وَلأَعْرِفَ إِذَا كُنْتَ شَفُوقًا وَعَطُوفًا ، كَما يَبْدُو عَلَى مَلامِحكَ ، . . أَمْ لا ؟ وَهَا قَدْ ثَبَتَ لِي ذلكً . إِنَّ أَبِي يَقُولُ دَائمًا إِنَّ هَوْلاءِ الذينَ يُحِبُّونَ البَحْرَ يَسْتَحيلُ عَليهِم أَنْ يَكُونُوا قُسَاةَ القلب .

هَلْ لَكَ أَنْ تَأْتَى مَعِى إِلَى قَصْرِ التَّنِّينِ الذِي يُوجَدُ تَحْتَ هَذِهِ الأَمْوَاجِ الخَضْرَاء ؟ شَعَرَ « يوراشيما » بِفَرْحَة غَامِرَة إِزَاءَ هَذِهِ الدَّعْوَةِ ، التِي قَبِلَهَا عَلَى الفَورِ ، وأَمْسكَ كُلُّ مِنْهُمَا بِمِجْدَافٍ ، وَانْطَلَقَا بِالقَارِبِ . . وَقَبْلُ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ وَرَاء قُضْبَانِ المَّاءِ الأُرْجُوانِيِّ ، كانَ «يوراشيما » وَالأَمْسِرةُ قَدْ وصكل إِلَى أعماق المياه ، تَحَفَّهُما أَسْمَاكٌ مَخْتَلَفَةُ الأَلْوَانِ وَالأَحْجَامِ ، وتَسْبَحُ بَينَ الأَعْشَابِ وَالشُّعَبِ المرْجَانِيَّة ، وكَانتْ أَصْواتُ الأَمْواجِ تَصلُ إِلَى سَمْعِهما مِنْ فَوقِهم ؛ لِتجعلَ مِنَ الصَّمَت شَيْئًا حُلُواً ورائعًا . ووصكلا إِلَى قَصْرِ التَّيِّنِ ، الذي بُنِي مِنَ المَحَارات ، واللآلئِ والزَّمُ رُّد ، وكَانَتْ هُنَاكُ أَضْواتُ سَاطِعَةٌ تَشَعُّ مِنْهُ وَتَخْتِرِقُ المياهَ إِلَى مَسافَات بَعِيدة . . واللَّهُ عَنْ وهُنَاكُ أَضْواتُ سَاطِعَةٌ تَشَعُّ مِنْ المَنْدَعَاهَا أَحَدٌ . . وكَانَتْ هَيَاكُ أَضْواتُ اللَّهُ إِلَى المَّلَّاءَ إِذَا مَا اسْتدَعَاهَا أَحَدٌ . . وكَانَتْ هَيَ أَيْضًا والأَسْمَاكُ تَسْبَحُ هُنَا وهُنَاكَ ، وتَستجيبُ للنِّدَاءَ إِذَا مَا اسْتدَعَاهَا أَحَدٌ . . وكَانَتْ هَيَ أَيْضًا والمَّسْمَاكُ تَسْبَحُ هُنَا وهُنَاكَ ، وتَستجيبُ للنِّدَاء إِذَا مَا اسْتدَعَاهَا أَحَدٌ . . وكَانَتْ هَيَ أَيْضًا البَعْرُ ، وَجَاءَ أَكْبُرُ تَنِّينَ لِيقَومُ عِكَى خَلَمْتَهِما أَثْنَاءَ جُلُوسِهِما إِلَى المَائِدَة . . وكَانَ « يوراشيما » التي يَحْتُوبِهَا البَحْرُ ، وَجَاءَ أَكْبُرُ تَنِّينَ لِيقَوْمُ بِحَرَكُهُ فَى وَقَارٍ واتـزَان . . وكَانَ « يوراشيما » وكَانَ لِكُلِّ تَيْنِ ذِيلٌ ذَهِبِي يَتِلُولُ أُو هُو يُو يُحرِّكُهُ فَى وَقَارٍ واتـزَان . . وكَانَ « يوراشيما » يَتْفَتُ عِينًا ويسَارًا ، لا يكادُ يُصَدِّقُ هَذَا الذِي يَجْرِي لَهُ ، وظَنَّ أَنَّهُ يَعِيشُ حُلَمًا غَرِيبًا . . لَمْ يَشَعَى نَعْمَ اللّهُ وَالْمَالَ فَي مَالَكُ وَلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَالْمَا عَرِيبًا . . لَمْ عَلْكُ أَلَّ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَلْهُ أَلْ رَأَى مِثْلُهُ . . . فَامَا عَرِيبًا وي وَلَانًا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ





وَقَدْ تَمَكَّنَ مِنَ الوُصُولِ إِلَى قَرْيَتِهِ ، التِي رَاحَ يَتَطلَّعُ إِلَيهَا فِي حُبِّ . إِنَّهُ يَعْرِفُ أَنَّ وَرَاءَ هَذَا المُنْعَطَفِ بَيْتَه ، وَكُوخَه ، قُربَ الشَّجَرَةِ الضَّخْمةِ العَجُوزِ ، وبَادَرَ إِلَى مُغَادَرةِ القَارِبِ ، وَوَضعَ المُنْعَطَف بَيْتَه ، وَكُوخَه ، قُربَ الشَّجَرَةِ الضَّخْمةِ العَجُوزِ ، وبَادَرَ إِلَى مُغَادَرةِ القَارِبِ ، وَوَضعَ اقْدَامَه عَلَى الرِّمَالِ ، وَسَارَ قَلِيلا بَاحِثًا عَمَّا تَعوَّدَ أَنْ يَرَاهُ . . لكنَّ مُفَاجَأةً كانت تَتَظِرُهُ . . لم يكُنْ هُنَاكَ بَيْتٌ . . كَمَا أَنَّ الأَكُولَخَ والبُيُوتَ الأُخْرَى لَمْ تَكُن هِيَ التِي تَعوَّدَ أَنْ يَرَاهَا . . فَهِي غريبةٌ عَلَيه ، وَلَمْ يَقَعْ بَصِرُهُ عَلِيها مِنْ قَبْلُ ، لكنَّهُ مَضَى عَلَى الطَّرِيقِ يَلْتَفِى مَعَ عَلِيه ، وَلَمْ يَقَعْ بَصِرُهُ عَلِيها مِنْ قَبْلُ ، لكنَّهُ مَضَى عَلَى الطَّرِيقِ يَلْتَفْتُ حَولَه ، وإذَا بِهِ يَلْتَقِي مَعَ الشَّرِيقِ يَلْتَفْق كَ حَولَه ، وإذَا بِهِ يَلْتَقِي مَعَ أَطْفَالِ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ أَنْ تَعَرَّفَهُم وَلَا رآهُم ، وَكَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَيه فِي دَهْشَةَ كبيرةٍ .

وَكَانَتْ نَظَرَاتُهُم عَـجِيبةً ، غَرِيبَةً ، كَأَنَّما يَرْغَبُونَ فَى أَنْ يَعْـرِفُوا مَنْ هُوَ ، وإِلَى أينَ يَذْهبُ، وَمِنْ أَينَ أَتَى . . كَانَ يَلْتَفِتُ هُنَا وَهُناكَ ، لكنَّ عَينَهِ لم تَقَعْ عَلَى شَخْصٍ سبقَ لَه أَن التقى به، أَوْ عَرَفَهُ . . إِنَّهُم أُناسٌ غُرِباءُ تمامًا .

#### وَسَأَلَ نَفْسَه :

- هَلْ يُمكِنُ أَنْ يَحْدُثَ كُـلُّ هَذَا التَّغييرِ خِلالَ أَرْبُعِ سَنَوَاتٍ ، لا أَكْـثَرَ ولا أقلَّ ؟! . . إِنَّنى لا أَكَادُ أَتَبَيَّنُ شَيئًا سَبَقَ لَى أَنْ رَايْتُهُ !! تُرَى مَا الذِي حَدثَ ؟! . . "

لمحَ «يوراشيما » رَجُلا عَجُوزًا قَادِمًا مِنَ الشَّطِّ ، فاتَّجَهَ إِليهِ يَسْأَلُه :

- هَلْ تستطيعُ يا سَيِّدِي أَنْ تُخْبِرَنِي أَيْنَ ذَهَبَ بيتُ « يوراشيما » ؟.

قالَ الرَّ جُلُ العَجُوزُ:

- « يوراشيما ؟! » . . تَسْأَلُنَى عَنْ « يوراشيما ؟ » . . أَلا تعرِفُ أَنَّه قَدْ غَرِقَ مُنْذُ أَرْبعمائة سَنَة؟! لَقَدْ خَرجَ بِقَارِبِهِ إِلَى عُرْضِ البَحْرِ وَلَمْ يَعُدْ . . وقَدْ رَحَلِ عَنِ الدُّنيا أَشِقَاؤُه وأَبْنَاؤُهم وَأَخْفَادُهم ، بَلْ وَأَحْفَادُهم مُنْذُ سَنَوَاتٍ بَعيدَةٍ .

- مَاذَا ؟!

- وَغَرِقَ هُوَ ذَاتَ صَيْفٍ بَعِيدٍ .

كَانَ « يوراشيما » يَسْتَمِعُ وَهُوَ فِي ذُهُول . . لم يَعُدْ أَبُوه وَأُمُّه عَلَى قَيدِ الحَيَاةِ ، وَكَذَلِك أَشْقَاؤُه ، وأَصْدِقَاءُ طُفُولَتِه . . وَأَيضًا الكُوخُ الذِي كَانُوا يَعِيشُونَ فيه . . كَمْ كَانَ يُحبُّهُ ويُحبُّهم ! وَكم يَهُزُّهُ الشَّوقُ إِلَى لُقياهُم



### توكيتارو

« كانايا » و « كيجيو » ، زَوْجَانِ سَعِيدانِ . . ولا شيءَ يُقَلِّلُ مِنْ سَعَـادَتِهِمَا ، وَفَرْحَةِ كُـلِّ مِنهُمَا بِالْآخِرِ ، غَيرَ أَنَّهُمَا لَمْ يُرْزَقَا بِطِفْلٍ ، يَزِيدُ بَهْجَتَـهُمَا بِالحياةِ . . وقَدْ طَالَ بِهِمـا الوقتُ وامتدَّ الزمنُ وَلَم تَتَحقّقْ لَهُمَا هَذِهِ الأُمْنِيَّةُ الغَالِيَةُ الْعَزِيزَةُ ، مَعَ أَنَّهُمَا يُحبَّانِ الأَطْفَالَ حُبا جَما .

وَذَاتَ يُومٍ عَادَ الزَّوْجُ مِنَ الْخَارِجِ إِلَى البيتِ لِيـجدَ زَوْجَتَهُ رَاضِيَةً بَاسِمَةً ، وَقَدَّمَتْ لَهُ لِفَـافَةٌ صَغِيرةً ، وهِيَ تَهْمِسُ :

- انْظُرْ .
- أَىُّ شيءٍ هَذَا؟.

- إِنَّهُ طِفْلٌ صَغِيرٌ ، وَهُو مُجَرَّدُ دُمْيـة بَسِيطة لَطيـفة ، وَكُنْتُ أَرَاهُ فِي نَافـذَة مَعْروضـات أحد المتاجـرِ، وأَتَطلَّعُ إِلَيهِ ، وَأَرْغَبُ فِي شِـراًتِه ، وَالإِتْيَانِ بِهِ إِلَى البَـيْتِ ، لَكِنَّه كَانَ غَـالِيَ الثَّمَنِ ، وَخَشيتُ أَلا يُعجَبَكَ وأَلا يَرُوقَكَ .

كَانَ الزَّوجُ يَسْتَمِعُ فِي صَمْت ، وَهُوَ يَتَطلَّعُ إِلَى ذَلِكَ الصَّغيرِ ، ويُدَقِّقُ النَّظَرَ فِي مَلامِحِه ، بينما واصَلتُ زَوْجتُه الحديثَ . . .





عَاشَ « توكيتارو » بَينَ الزَّوجَينِ ، وهُمَا سَعيدان بِه كلَّ السَّعادة ، وكَانَ هُو أَيضًا سَعيدًا بِهِمَا . . وكثيرًا مَا كَانَا يُحسَّانِ بِه ، كَأَنَّمَا هُو طَفْلٌ حَقيقيٌ ، وكَانَ هُو أَيضًا سَعِيدًا بِهِمَا . . وَكثيرًا مَا كَانَا يُحسَّانِ بِه ، كَأَنَّمَا هُو طَفْلٌ حَقيقيٌ ، وإذَا مَا رَفَعَهُ يَبْتسِمُ لَهُمَا ، بَلْ ويَضْحَكُ ، ويَمُدُّ إلِيهِما ذَرَاعيَه مِنْ أَجْلٍ أَنْ يَحْمِلاهُ . . وَلَمْ يكُنْ أَحَدٌ مِنهِما أَحْدُهُما مِنْ فراشِه امتدت أَصَابِعُهُ الصَّغيرة تَتَلمَّسُ وَجْهَهُ وتَتَحسَّسُهُ . . ولَمْ يكُنْ أَحَدٌ مِنهما يقُولُ شيئًا مِنْ هَذَا الذي يَجْرِي ويَحدُثُ . إلَى أَنْ يَشُووُ شَيئًا مِنْ هَذَا القبيلِ ، بَلْ هُما صَامِتَان سَاكِتَانِ عَنْ هَذَا الذي يَجْرِي ويَحدُثُ . . إلَى أَنْ وَقَعَ ذَاتَ ليلة أَنْ تَسَلَّلَ بَعْضُ اللَّصُوصِ إلَى البيت ، يُريدُونَ أَنْ يَسْرِقُوا مِنْهُ مَا يجدُونَ فيه مِنْ أَشْياءَ غَاليَّة وثَمِينَة . . وَفَجَأَةً لَمَحُوا « توكيتارو » وَهُو يَقْفِزُ مِنْ فِرَاشُهُ الصَّغيرِ ، ويتَّجِهُ مَنْ أَشْياءَ غَاليَّة وثَمِينَة . . وَفَجَأَةً لَمَحُوا « توكيتارو » وَهُو يَقْفِزُ مِنْ فِرَاشُهُ الصَّغيرِ ، ويتَّجِهُ فَحُومَهُم في شَعَجَاعَة وجَسَارة ، وإذَا بِهم يَفْزَعُونَ ، ويَرْتَعدُونَ ، ويَرْتَعدُونَ ، ويَرْتَعدُونَ ، ويَوجَعُ « توكيتارو » إلَى الزَّوجان قَد اسْتَيقَظُ ، وشَاهُ اللَّكُونُ أَرْجَاءَ البيت .

هُمَستِ الزُّوْجَةُ:

- هَلْ هَذَا الذِي رَأَيْنَاهُ شَيءٌ حَقيقِيٌّ واقعِي ؟ أَوْ تُرَانَا نَحْلُمُ ؟!.

- لَسْتُ أَدْرِي .





- إِنَّهُ يَبِدُو طِفْلًا طَبِيعِيا حيا .

- نَعَمْ .

وَوَاصَلا النَّومَ .

وَمَرَّتْ أَيَّامٌ ، وَذَاتَ لَيلَة أُخْرَى ، كَانَ الزَّوجَان نَائمينِ ، وَشَـبَّتِ النَّارُ في بعضِ أَثَاثِ المنزلِ ، وَبَدأَ الحريقُ يَمتدُ ، دُونَ أَنْ يَسْتَيْقِظَا . . وَإِذَا بالصَّغيرِ «توكيتارو » يَلْمَسُ وَجْهِهِمَا المنزلِ ، وبَدأ الحريقُ يَمتدُ ، دُونَ أَنْ يَسْتَيْقِظا . . وإِذَا بالصَّغيرِ «توكيتارو » يَلْمَسُ وَجْهِهِمَا بِأَنَامِلُهِ الرَّقِيقَةِ ، والدَّقيقَةِ ، فقاما مِنْ نَومِهما في فَزَعٍ وَخَوف ، وانْطَلقا إلى خارج الدَّارِ ، بَعْدَ أَنْ حَملاه مَعَهُما ، خَوْفًا مِنَ النَّارِ . . غير أَنَّ النَّار أَحْرِقت كُلَّ شيءٍ . . وقالتِ الزَّوجَةُ :

- المهمُّ ، أنَّنَا مَازِلْنَا أَحْيَاءً .

- نَعَمْ ، لَقَدْ بَنَيْنَا هَذَا البيتَ ونَستطيعُ أَنْ نُعيدَ بِنَاءَهُ مِنْ جَديد .

- وَأَفْضَلَ ممَّا كَانَ !.

وَهَذَا هُوَ مَا حَدَثَ فعْلا .

وقَدْ ظُلَّ الزُّوجَانِ يُحسَّانِ باستمرارِ أَنَّهُما مَدينانِ بِحَيَاتِهِما لِلصَّغيرِ « توكيتارو » .

وَبَنَى « كانايا » و « كيجيبو » البَيْتَ ، وَوَضَعَا فِيه أَثَاثًا جَمِيلا بَسِيطًا ، وَعَادَتِ الحياةُ تَمْضِي هَادِئَةً وَادِعَةً . . لِسَنَوات طَوِيلَة ، وَثَلاثَتُهُم يَعيشُونَ فِي رِضًا وَسَعَادَة . . غَيرَ أَنَّ الأَبَّ « كانايا » ، بَعْدَ حِينٍ ، رَحَلَ عَنِ الدُّنْيَا وَبَكَت ْ زَوْجَتُهُ «كيجيو» كَثِيرًا عَلَيهِ ، وَعَاشَت ْ حَزِينَةً تَرْقُبُ الصَّغِيرَ .

كَانَ « توكـيتارو » يَصْـحُو مِنْ نَومِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَالدُّمُـوعُ تُبَلِّلُ الوِسَادَةَ التِي يَضَعُ عَلَيهَـا رَأْسَهُ ، وَرَاحَتْ أُمُّهُ تُحَاوِلُ أَنْ تَتَذَكَّرَ .

- مَتَّى كَانَتْ دُمُوعُهُ تَنْزِلُ فِي الْمَاضِي؟.

كَانَ ذَلِكَ يَحْدُثُ فِيمَا مَضَى ، قَبْلَ أَنْ تَأْتِى بِهِ إِلَى البَيْتِ . . أَمَّا عِنْدَمَا جَاءَ لِيعِيشَ مَعَهُمَا ، فَقَدْ أَحَسَّ بِالأَمَانِ وَالاطْمِئِنَانِ ، وَمَا عَادَ يَبْكِي . . لَكِنَّه هَا هُوَ مَرَّةً أُخْرَى يَدْرِفُ الدُّمُوعَ ، حُزْنًا فَقَدْ أَحَسَّ بِالأَمَانِ وَالاطْمِئِنَانِ ، وَمَا عَادَ يَبْكِي . . لَكِنَّه هَا هُوَ مَرَّةً أُخْرَى يَدْرِفُ الدُّمُوعَ ، حُزْنًا وَلَوْعَةً عَلَى أَبِيهِ الذِي آوَاهُ . . وَأَطْعَمَهُ . . وَرَعَاهُ . . وَأَسْعَدَهُ . . هَلْ مِنْ سَبيلٍ لِكَى يَكُفَّ عَنْ ذَلِكَ البُكَاء ؟ .

لَقَدْ كُبرَت الأُمُّ وَصَارتْ عَبُوزًا . . لَكنَّ «توكيتارو » ظُلُّ عَلَى حَاله نَفْسهَا . . بَقي طَفْلا، كُمَا كَانَ مُنْذُ قَدَمَ إِلَى هَذَا البَيْت الدَّافِئُ الحَنُونِ . . وَبَعْدَ فَتْرة رَحَلَت الأُمُّ عَنِ الحَيَاةِ . . وَهَذَا مَصيرُ كُلِّ الأَحْيَاء في الدُّنْيَا . .



- مَنْ يَستَطيعُ مِنَّا أَنْ يُقْنِعَهُ بِالذَّهَابِ مَعَهُ؟.

وَعِنْدَمَا وَصَلُوا إِلَى البَيْتِ ، كَانتْ هُنَاكَ مُفَاجَأَةٌ تَنْتَظِرُهُم جَمِيعًا . . « توكيتارو » كَيْسَ مَـوجُـودًا . . اخْتَـفَى تَمَـامًا . . تُرَى : أَيْنَ ذَهَبَ ؟ وكَـيفَ ؟

وكماذًا؟ . .

عَلَى أَنَّ مُفَاجَأَةً أَكْبَرَ كَانَتْ فِي انْتِظَارِهِم فِي اليَوْمِ نَفْسِه ، لَقَدْ ظَهَرَ « توكيتارو » فِي نَافِذَةِ المُعْرُوضَاتِ فِي المُتْجَرِ القَديمِ ، وَفِي مَكَانِهِ السَّابِقِ نَفْسِهِ ، رَغْمَ مُرُورِ السِّنينَ الطِّوالِ . . كَانَ يَقِفُ حَيْثُمَا كَانَ . .

> تُرَى هَلْ سَيَحمِلُه شَخْصٌ مَا قَرِيبًا إِلَى بَيتهِ ، لِيُشَيعَ فِيه الدِّفءَ، وَالبَهْجَةَ ، وَالسَّعَادَةَ ؟.



# فهرس







تُوكِيتًا رو



جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة سيشير

رقم الإيداع ٤٠٤ / ٩٧ الترقيم الدولى: 1 - 537 - 261 - 977

